# بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى الكريم خطبة عرفة لعام: 1446هـ/ 2025م

## الخطبة الأولى:

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَبِهَضلِهِ تُغْفَرُ الذُّنُوبُ وَتُقَالُ الْعَثَرَاتُ، نَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَمْدًا يُوافِي مَا أَسْدَانَا مِنْ الْخَيْرِ وَالْمَبَرَّاتِ، وَنَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَوْلَانَا مِنْ النِّعَمِ الْمُتَوَاتِرَاتِ. الْمُتَوَاتِرَاتِ.

وَنَشْهَدُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، الْمُتَفَصِّلُ عَلَيْنَا بِشُهُودِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ، الْمُؤَيَّدُ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَمَنْ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَافَبَتِ الْأَرْمَانُ وَالْأَوْقَاتُ.

# حُجَّاجُ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ:

يَا مَنْ نَادَاهُمْ رَبُّهُمْ لِزِيَارَةِ بَيْتِهِ الْمُحَرَّمِ، عَلَى لِسَانِ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَاتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِر يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ ﴾ فَاسْتَجَبْتُمْ لِلنِّدَاءِ مُلَيِّينَ النَّهُمَّ لَبَيْكَ، لِللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ وَتَرَكْتُمْ لَلَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، أَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ وَتَرَكْتُمْ فَالْبَيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلِادَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، تَبْغُونَ رَحْمَةَ رَبِّكُمْ، فَكُنْتُمْ - بِحَقٍ - وَفْدَ اللَّهِ، كَمَا فَلُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّالُ وَفْدُ اللَّهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ".

لَقَدِ اجْتَمَعْتُمْ فِي مَقَامٍ عَظِيمٍ، اجْتَمَعَ فِيهِ شَرَفُ الزَّمَانِ، فِي شَهْرِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَشَرَفُ الْمَكَانِ فِي بَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَشَرَفُ الذِّكْرَى، وَنَحْنُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى مِنَ الإِحْتِفَالِ بِالذِّكْرَى الْمَكَانِ فِي بَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَشَرَفُ الذِّكْرَى، وَنَحْنُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى مِنَ الإِحْتِفَالِ بِالذِّكْرَى الْمَكَانِ فِي بَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَشَرَفُ الذِّكْرَى، وَنَحْنُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى مِنَ الإِحْتِفَالِ بِالذِّكْرَى السَّتِينَ لِاسْتِرْجَاعِ سِيَادَةِ (الْجَزَائِرِ) وَطَنِ الْكَرَمِ وَالشَّهَامَةِ وَالشَّهَادَةِ، ذَاتِ التَّارِيخِ الْمَجِيدِ، وَالْعَهْدِ الْمَحِيدِ، وَالْعَهْدِ الْمَحِيدِ، وَالْعَهْدِ الْمَحِيدِ، وَالْمَحْدِد.

عِيدٌ، وَعِيدٌ، وَعِيدٌ، جِئْنَ مُجْتَمِعَهُ وَجْهُ الْحَبِيبِ، وَبَوْمُ الْعِيدِ، والْجُمُعَهُ

فَيَا لَهُ مِنْ مَوْقِفٍ تَكَاثَرَتْ فَضَائِلُهُ، وَتَوَالَتْ بَشَائِرُهُ، إِنَّهُ يَوْمٌ وَافَقَ فِيهِ (يَوْمُ الْجُمُعَةِ) (يَوْمُ عَرَفَةَ)! يَوْمٌ يَتَجَلَّى اللَّهُ بِفُيُوضَاتِ رَحْمَتِهِ، وَعَفْوهِ وَمَغْفِرَتِهِ، "وَيُبَاهِي عَرَفَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُولُ: "أَنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي! أَتُونِي شُعْثَا عُبْراً" فَيَغْفِرُ ذُنُوبَهُمْ، مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُولُ: "أَنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي! أَتُونِي شُعْثاً عُبْراً" فَيَغْفِرُ ذُنُوبَهُمْ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ زَلَاتِهِمْ، وَمَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، فَهُو يَوْمُ الْعِيْقِ مِنْ النِّيرَانِ، وَالْفَوْزِ بِالْجِنَانِ، كَمَا يُشِيرُ بِذَلِكَ سَيَدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا الْعِتْقِ مِنْ النِّيرَانِ، وَالْفَوْزِ بِالْجِنَانِ، كَمَا يُشِيرُ بِذَلِكَ سَيَدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا الْعِتْقِ مِنْ النِيرَانِ، وَالْفَوْزِ بِالْجِنَانِ، كَمَا يُشِيرُ بِذَلِكَ سَيَدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً "، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فُلُكُ مَنْ رَجْزِحَ عَنِ إِلنَّالِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَلَا الْقَيْمَةُ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ إِلنَّالِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَقَدْ أَلْمُونَةُ وَإِنَّمَا تُوفَقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةُ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ إِلنَّالِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَقَدْ

إِنَّهُ مَوْسِمٌ لِفَرْحَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعَادَتِهِمْ، وَخِذْلَانِ الشَّيَاطِينِ وَذُلِّهِمْ، وَصَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَائِلَ: "مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلَا أَدْحَرُ، وَلَا أَحْقَرُ، وَلَا أَعْيَظُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَائِلَ: "مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلَا أَدْحَرُ، وَلَا أَحْقَرُ، وَلَا أَعْيَظُ مِنْ أَنْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، إلَّا مَا أُرِيَ يَوْمَ بَدْرِ ..."

فَلَكَ يَا رَبَّنَا الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَالشَّ كُرُ كُلُّهُ؛ أَنْ وَفَقْتَ عِبَادَكَ لِحَجِّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، بَعْدَ أَنْ خَفَّفَتْ عَنَهُمْ الْأَزْمَةَ الصِّحِيَّةَ، الَّتِي اضطرَبَتْ بِسَبَبِهَا مَصَالِحُهُمْ الدِّينِيَّةُ وَالدُّنْيَوِيَّةُ، وَتَجَلَّيْتَ عَلَيْهِمْ عَنْهُمْ الْأَزْمَةَ الصِّحِيَّةَ، الَّتِي اضطرَبَتْ بِسَبَبِهَا مَصَالِحُهُمْ الدِّينِيَّةُ وَالدُّنْيَوِيَّةُ، وَتَجَلَّيْتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ الْأَزْمَةَ الصِّحِيَّةُ، وَتَجَلَّيْتَ عَلَيْهِمْ الْمُورَحُولُ هُو خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ ﴾.

فَهَا نَحْنُ قَدْ عُدْنَا إِلَى أَجْوَاءِ شَعِيرَةِ الْحَجِّ، خَامِسِ الْأَرْكَانِ، بَعْدَ طُولِ شَوْقٍ وَانْتِظَارٍ، مُرَدِّدِينَ شِعَارَ الْحَجِّ وَعُنْوَانَهُ: "لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ مُرَدِّدِينَ شِعَارَ الْحَجِّ وَعُنُوانَهُ: "لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ مُرَدِّدِينَ شِعَارَ الْحَجِّ وَعُنُوانَهُ: "لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَلَّ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَلَّهُمَّ لَلَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

إِنَّ الشَّوْقَ لِلْحَجِّ عِبَادَةٌ، وَإِنَّ أَدَاءَ الْحَجِّ عِبَادَةٌ، فَلْنَحْرِصْ عَلَى حَجِّنَا وَسَائِرِ عِبَادَاتنَا، شَوْقًا وَأَدَاءً، وَفَرْجَةً وَمُحَافَظَةً.

#### حُجَّاجَنَا الْمَيَامِينَ:

إِنَّ شَرَفَكُمْ هَذَا الْيَوْمَ فِي تَمَتُّلِ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ، وَالْإِفْتِقَارِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدَ، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ الْغُبُودِيَّةِ، يُمِدُّكُمْ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُ لَهُ مِنْ الْأُلُوهِيَّةِ وَلَا يُرِكُمْ خَيْرًاً. تَحَقَّقُوا بِمَا أَنْتُمْ لَهُ مِنْ الْعُبُودِيَّةِ، يُمِدُّكُمُ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُ لَهُ مِنْ الْأُلُوهِيَّةِ وَاللَّرُبُوبِيَّةِ، وَتَحَقَّقُوا بِذُلِّكُمْ، يُمِدُّكُمْ بِعِزِهِ، تَحَقَّقُوا بِفَقْرِكُمْ يُمِدُّكُمْ بِغِنَاهُ، تَحَقَّقُوا بِالتَّوَاضُعِ يُمِدُّكُمْ اللَّهُ وَالرُّبُوبِيَّةِ، وَتَحَقَّقُوا بِالتَّوَاضُعِ يُمِدُّكُمْ اللَّهُ بِالرَّفْعَةِ، وَأَكْثِرُوا مِنْ الذِّكْرِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالدُّعَاءِ؛ فَقَدْ قَالَ سَيِدُنَا رَسُولُ اللَّهِ بِالرِّفْعَةِ، وَأَكْثِرُوا مِنْ الذِّكْرِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالدُّعَاءِ؛ فَقَدْ قَالَ سَيِدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

# حُجَّاجَ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ:

لَقَدْ دَعَاكُمُ اللّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الِحَجِّ بَيْتَهِ لِمَقَاصِدَ كُبْرَى، وَمَنَافِعَ عُظْمَى، يَجْمَعُهَا عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيَسْهُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا إُسْمَ أُلِلّهِ فِي آَيّام مَعْلُومُتٍ ﴾؛ فَفِي مَوْسِمِ الْحَجِّ نَتَحَقَّقُ فَولِهِ تَعَالَى: ﴿لِيَشْهُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا إُسْمَ أُلِلّهِ فِي أَيّام مَعْلُومُتٍ ﴾؛ فَفِي مَوْسِمِ الْحَجِّ نَتَحَقَّقُ فِيهِ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، وَنُحَقِّقُ وَحْدَةَ الْكَلِمَةِ فِي وَطَنِنَا وَأُمَّتِنَا، وَنَرْسُمُ مَعَالِمَ الْوَحْدَةِ الْإِيمَانِيَّةِ، فِي وَطَنِنَا وَأُمَّتِنَا، وَنَرْسُمُ مَعَالِمَ الْوَحْدَةِ الْإِيمَانِيَّةِ، فِي وَحْدَةِ الْقُلُوبِ وَالْمَشَاعِرِ، وَوَحْدَةِ الْقُلُوبِ وَالْقُوالِبِ، رَبِّ وَاحِدٌ، وَدِينٌ وَاحِدٌ، وَزَيُّ وَاحِدٌ، وَرَيْنُ وَاحِدٌ، وَذِينٌ وَاحِدٌ، وَزَيُّ وَاحِدٌ وَقِبْلَةُ وَاحِدٌةً وَاحِدٌةً وَاحِدٌةً وَاحِدٌةً وَاحِدٌةً وَاحِدٌهُ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ إِللّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوالَٰ فِي

وَفِي مَوْسِمِ الْحَجِّ نَبُثُ رَسَائِلَ التَّعَارُفِ الْبَشَرِيِّ، وَالتَّعَاوُنِ الْإِنْسَانِيِّ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَلْوَانُ وَاللَّغَاثُ، وَاللَّغَاثُ، وَاللَّعْانُ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَيَّالُكُمْ اللَّعُوبِ أَلْقَانُكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثِي وَجَعَلْنُكُمْ اللَّعُوبِ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالِكُمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وَفِي الْحَجِّ تَتَجَسَّدُ سَمَاحَةُ الشَّرِيعَةِ، وَيَظْهَرُ مَقْصِدُ التَّيْسِيرِ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ يَنِ عَلَيْكِم فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ" مِنْ حَرَجَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ"

## حَجَّاجَ جَزَائِرِنَا الْحَبِيبَةِ:

احْرِصُوا عَلَى نَيْلِ شَرَفِ التَّأْسِي بِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَهُو يُؤَدِّي الْمَنَاسِكَ، قَائِلًا: "خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ" وَتَعَلَّمُوا أَحْكَامَ الْمَنَاسِكِ، وَالْتَرْمُوا بِأَخْلَقِ النَّاسِكِ: ارْحَمُوا أَنْفُسَكُمْ، وَحَافِظُوا عَلَى سَلَامَتِكُمْ الْبَدَنِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ، وَتَجَيِّبُوا ضَرَبَاتِ الشَّمْسِ، وَمَوَاضِعَ الزِّحَامِ، وَابْقُوْا فِي وَحَافِظُوا عَلَى سَلَامَتِكُمْ الْبَدَنِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ، وَتَجَيِّبُوا ضَرَبَاتِ الشَّمْسِ، وَمَوَاضِعَ الزِّحَامِ، وَابْقُوْا فِي خَيَامِكُمْ سَالِمِينَ، ذَاكِرِينَ، خَاشِعِينَ، مُلَبِينَ مُهَلِينَ مُعْرِينَ، وَالْتَزَمُوا الْهُدُوءَ، وَاحْرِصُوا عَلَى خَيَامِكُمْ سَالِمِينَ، ذَلِكَ سَبِيلٌ لِتَحْقِيقِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ الَّذِي جَزَاؤُهُ الْجَنَّةُ.

تَرَاحَمُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ، وَتَوَاضَعُوا لِإِخْوَانِكُمْ، ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَي أَلْبِرِ وَالتَّقُويِيُ ﴾ وَحَقَّقُوا مَبْدَأَ الْإِيثَارِ، وَتَجَمَّلُوا بِالصَّبْرِ وَالْمُصَابَرَةِ، فَمَا هِيَ إِلَّا أَيَّامٌ مَعْدُودَاتٌ، فَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ عَظِيمٌ، وَاللَّهُ لَإِيثَارِ، وَتَجَمَّلُوا بِالصَّبْرِ وَالْمُصَابَرَةِ، فَمَا هِيَ إِلَّا أَيَّامٌ مَعْدُودَاتٌ، فَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ عَظِيمٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا يُوَفِّي أَلْصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٌ ﴾

وَإِيَّاكُمْ وَالْإِيذَاءَ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَاحْذَرُوا مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ، ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومُتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ أَلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْر مَعْلُومُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ أَلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْر مَنْ فَعُلُواْ مِنْ خَيْر أَلْزَادِ التَقُويِيُّ وَاتَّقُونِ يَأُولِي اللَّالْبَالِيَّ ﴾ وَعَظِّمُوا شَعَائِرَ رَبِّكُمْ وَحُرُمَاتِهِ، فَهُو الْقَائِلُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَئِرَ أَللَهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى أَنْقُلُوبٍ ﴾

# أَيُّهَا الْحَجَّاجُ؛ أَيَّتُهَا الْحَاجَاتُ:

يَا مَنْ أَحْرَمْتُمْ وَلَبَيْتُمْ، وَطُفْتُمْ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّيْتُمْ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَقَدْ تَوَجَّهْتُمْ إِلَى عَرَفَاتِ، وَسَتَبْقَوْنَ فِيهَا إِلَى غُرُوبِ شَمْسِ هَذَا الْيَوْمَ، الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ بَيْنَ فَصْلِ عَرَفَةَ، وَفَصْلِ وَسَتَبْقَوْنَ فِيهَا إِلَى غُرُوبِ شَمْسِ هَذَا الْيَوْمَ، الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ بَيْنَ فَصْلِ عَرَفَةَ، وَفَصْلِ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا مِنْ الذِّكْرِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالإسْتِغْفَارِ، وَأَلِحُوا فِي الدُّعَاءِ لِأَنْفُسِكُمْ، وَلِوَطَنِكُمْ، وَلِلْسُتِغْفَارِ، وَأَلِحُوا فِي الدُّعَاءِ لِأَنْفُسِكُمْ، وَلِوَطَنِكُمْ، وَلِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا، بِكُلِّ تَضَرُّعِ وَافْتِقَارٍ.

وَبَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ تُغِيضُونَ إِلَى (مُزْدَلِفَة) وَتَنْزِلُونَ بِهَا، (وَتُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءُ جَمْعًا وَقَصَرًا)، (وَتَجْمَعُونَ الْحَصَيَاتِ)، وَعَلَيْكُمْ بِالنِّظَامِ وَالصَّبْرِ، مَعَ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عِنْدَ النُّفْرَةِ مِنْ عَرَفَة: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ».

وَفِي يَوْمِ الْعِيدِ الَّذِي تَزُولُ فِيهِ الْمَشَاقُ أَمَامَ قُوَّةِ الْأَشْوَاقِ، وَتَدُوبُ الْأَتْعَابُ أَمَامَ الْأَفْرَاحِ، وَفِي صَعِيدٍ (مِنِيِّ) تَتَّجِهُونَ (لِرَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ)، ثُمَّ (تَحْلِقُونَ أَوْ تَقْصُرُونَ)، وَقَدْ تَحَلَّلْتُمْ (التَّحَلُّلَ الْأَصْغَرَ)، ثُمَّ تَذْهَبُونَ إِلَى الْبَيْتِ؛ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ إِنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَوَقْتُهُ وَاسِعٌ إِلَى آخِرِ الْأَصْغَرَ)، ثُمَّ تَذْهَبُونَ إِلَى الْبَيْتِ؛ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ إِنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَوَقْتُهُ وَاسِعٌ إِلَى آخِرِ نِي الْحَجَّةِ، (وَتَسْعَوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)، وَقَدْ تَحَلَّلْتُمُ (التَّحَلَّلَ الْأَكْبَرَ)، ثُمَّ تَرْجِعُونَ إِلَى (مِنَى)؛ لِلْمَبِيتِ بِهَا، (وَرَمْي الْجِمَارِ) فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُتَعَجِّلِينَ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ كُنْتُمْ مُتَأْخِرِينَ لِلْمَبِيتِ بِهَا، (وَرَمْي الْجِمَارِ) فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُتَعَجِّلِينَ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ كُنْتُمْ مُتَأْخِرِينَ إِنْ كُنْتُمْ مُتَأَخِّرِينَ وَقَدْ لِكَانَةُ لِمَنِ إِنْ كُنْتُمْ مُتَأَخِّرِينَ وَقَدْ تَكَلَّلُونَ الْمَعْوِلُ لِمَنْ إِنْ كُنْتُمْ مُتَأْخِرِينَ وَقَدْ تَكَلَّلُونَ الْمَعْوِلُ لَهُ لِمُن يَعْمَلُ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُتَأَخِّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ إِنْ كُنْتُمْ مُتَأَخِّرِينَ وَقَدْ تَكَلَّلُهُ لِمَنِ إِنَّامِ لِنْ كُنْتُمْ مُتَأَوْلِهُ إِنْ كُنْتُمْ مُتَافِهِ لَمِن إِنَّقَيْتُهُ وَمِن قَلَا إِنْمُ عَلَيْهِ لِمَنِ إِنَّامَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَدُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ إِنَّ كُنْتُهُ مُتَأْمِ الْمَوْقِيْفِ وَمَن تَأْخُرُ فَلَا إِنْ كُنْتُمْ مُتَافِعُونَ الْمَالِقُولُ فَلَا إِنْ كُنْتُمْ مُتَأْتُمُ لَالْتُهُ لِلْمُ لِلْكُولِ لَعُنْ لِمُنْ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُونَ الْمُلْعَلِيقِ لِهَا لَهُ وَلَا لَا لِمُنَا لِي عُولَا إِلْمَا عُلَيْهُ مُنَاتِهُ لِينَا لَوْ تَلَاتُهُ الْعَلَى الْمُكُنْتُمُ مُتَأْمِيلِ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْتَوْمِ لِلْمُ لَا إِنْ مُعْتَعَلِيلِينَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُعَلِيْ فَيْ الْمُعْمِلِ الْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِ الْمُؤْمِلُول

هَذَا، وَإِنَّ (الْخِيَامَ فِي مِنَى) قَدْ قُسِمَتْ إِلَى خِيَامِ لِلرِّجَالِ، وَأُخْرَى لِلنِّسَاءِ، فَخُذُوا بِهَذَا التَّوْجِيهِ وَلْيَلْزَمْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَكَانَهُ، وَلَا يَتَعَدَّى عَلَى مَكَانِ أَخِيهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ الظُّلْمِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَآثِرُوا الْكِبَارَ، وَالْمَرْضَى، وَالْعَجَزَة، مُتَحَقِّقِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَالَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

## حُجَّاجُنَا الْمَيَامِينَ، حَاجَاتِنَا الْمَيْمُونَاتِ:

فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ وَقَفَ الْحَبِيبُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَخَطَبَ فِي أُمَّتِهِ (خُطْبَةَ الْوَدَاعِ)، يُرْسِي مَبَادِئَ الرَّحْمَةِ وَالْكَرَامَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَيَضَعُ دَعَائِمَ السِّلْمِ وَالسَّلَامِ، وَيُقِيمُ أَوَاصِرَ الْوَدَاعِ)، يُرْسِي مَبَادِئَ الرَّحْمَةِ وَالْكَرَامَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَيَضَعُ دَعَائِمَ السِّلْمِ وَالسَّلَامِ، وَيُقِيمُ أَوَاصِرَ الْمَحَبَّةِ وَالْإِخَاءِ، وَيَغْرِسُ رُوحَ التَّكَافُلِ وَالتَّعَاوُنِ، فَأَكَّدَ فِي هَذَا الْبَيَانِ الْعَالَمِيِّ عَلَى حُرْمَةِ الْإِنْسَانِ الْمَحَبَّةِ وَالْإِخَاءِ، وَيَغْرِسُ رُوحَ التَّكَافُلِ وَالتَّعَاوُنِ، فَأَكَّدَ فِي هَذَا الْبَيَانِ الْعَالَمِيِّ عَلَى حُرْمَةِ الْإِنْسَانِ فِي مَاعَكُمْ مَرَامٌ عَلَيْكُمْ: كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي دَمِهِ، وَمَالِهِ، وَعَرْضِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ: كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا"

نَفَعَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَمَا فِيهِ مِنْ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

#### الخطبة الثانية:

الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى امْتِنَانِهِ، وَالشُّكْرِ لَهُ عَلَى عَطَائِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا فَرَيْكُ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِّهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، اللَّهُمَّ صَلِي وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أَصْحَابُهِ وَإِخْوَانِهِ، أَمَّا بَعْدُ:

# حُجَّاجَ بَلَدِنَا الْعَزِيزِ:

يَا مَنْ جِئْتُمْ مِنَ (الْجَزَائِرِ) أَرْضِ الشُّهَدَاءِ، قَاصِدِينَ بَلَدَ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ؛ لِأَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ، تَذَكَّرُوا بِأَنَّكُمْ (سُفَرَاءُ الْجَزَائِرِ)، فَمَثَّلُوهَا بِمَجْدِ تَارِيخِكُمْ، وَكَرِيمِ أَخْلَاقِكُمْ، وَجَمِيلِ نِظَامِكُمْ وَانْضِبَاطِكُمْ، وَرَوْعَةِ مَحَبَّتِكُمْ لِبَعْضِكُمْ الْبَعْضِ.

إِنَّ الذِّكْرَى الثَّالِثَةَ والسِّتِينَ لِاسْتِرْجَاعِ السِّيَادَةِ الْوَطَنِيَّةِ حَاضِرَةٌ فِي قُلُوبِنَا وَعُقُولِنَا، وَنَحْنُ فِي هَذِهِ الْمُوَاقِفِ وَالْمَشَاهِدِ الشَّرِيفَةِ، نَسْتَحْضِرُ تَضْحِيَاتِ الشُّهَدَاءِ الْأَبْرَارِ، فِي مَعْرَكَةِ الْجِهَادِ وَالتَّعْرِيرِ، وَوَاجِبَ أَجْيَالِ الإسْتِقْلَالِ فِي مَعْرَكَةِ الْبِنَاءِ وَالتَّعْمِيرِ، فِي كَنَفِ (الْجَزَائِرِ الْجَدِيدَةِ)، بِمَا تَرْخَرُ بِهِ مِنْ إِمْكَانَاتٍ بَشَرِيَّةٍ، وَخَيْرَاتٍ مَادِّيَّةٍ، تَعْبِطُنَا عَلَيْهَا أُمَم، وَتَحَسِدُنَا عَلَيْهَا أُخْرَى.

لِنَحْرِصْ عَلَى تَعْزِيزِ الْوَحْدَةِ الْوَطَنِيَّةِ، وَلْنَتَمَسَّكَ بِثَوَابِتِ الْمُجْتَمَعِ فِي قِيمِهِ الدِّينِيَّةِ وَالْوَطَنِيَّةِ، وَلْنَتَمَسَّكَ بِثَوَابِتِ الْمُجْتَمَعِ فِي قِيمِهِ الدِّينِيَّةِ وَالْوَطَنِيَّةِ وَلَا تَعْرَى وَحْدَتِنَا وَجُذُورِهِ التَّارِيخِيَّةِ، وَلْنَحَذَرْ مِنْ مَكَايِدِ الْأَعْدَاءِ الْمُتَرَبِّصِينَ، الَّذِينَ يُخَطِّطُونَ لِقَكِّ عُرَى وَحْدَتِنَا وَأَخُوَّتِنَا، بِمُحَاوَلَةِ نَشْرِ النِّزَاعِ وَالْخِلَافِ، وَنَحْنُ مُسْتَمْسِكُونَ بِقَوْلِ رَبِّنَا: ﴿وَلَا تَلْزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَأَخُوَّتِنَا، بِمُحَاوَلَةِ نَشْرِ النِّزَاعِ وَالْخِلَافِ، وَنَحْنُ مُسْتَمْسِكُونَ بِقَوْلِ رَبِّنَا: ﴿وَلَا تَلْكُوهُ وَلَا اللَّمُوا فَتَعْشَلُوا وَالْمُلُونَ الْمَعْرَامِ وَلَا اللَّشَاوِسُ، الَّذِينَ وَتَدْفُدُهَا الْأَشَاوِسُ، الَّذِينَ وَتُحْدُمُ مِنْ حُدُودِهَا الْأَشَاوِسُ، الَّذِينَ يَذُودُونَ عَنْ حُدُودِهَا، وَيَحْفَظُونَ أَمْنَهَا وَاسْتِقْرَارَهَا، وَالْكُلُّ مُسْتَحْضِرٌ مَقُولَةَ الشَّيْخِ سَيِّدِي عَبْدِ يَنْ حُدُودِهَا، وَيَحْفَظُونَ أَمْنَهَا وَاسْتِقْرَارَهَا، وَالْكُلُّ مُسْتَحْضِرٌ مَقُولَةَ الشَّيْخِ سَيِّدِي عَبْدِ الرَّحْمَن التَّعَالِبِي:

إنَّ (الجزائر) في أَحْوَالِهَا عَجَبٌ وَلاَ يَدُومُ بِهَا للنَّاسِ مَكْرُوهُ مَا حَلَّ عُسْرٌ مِنَ الرَّحْمَانِ يَتْلُوهُ مَا حَلَّ عُسْرٌ مِنَ الرَّحْمَانِ يَتْلُوهُ

#### حُجَّاجُنَا الْمَيَّامِينَ:

بَعْدَ أَيَّامٍ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - سَنَعُودُ إِلَى أَرْضِ الْوَطَنِ، بَعْدَ أَنْ أَدَيْنَا الْمَنَاسِكَ، وَبَعْدَ أَنْ سَكَبْنَا الدُّمُوعَ وَالْعَبَرَاتِ، وَرَفَعْنَا الدَّعَوَاتِ وَالْإِبْتِهَالَاتِ، فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ حَجُنًا مَحَطَّةً نَتَزَوَّدُ فِيهَا لِتَعْبِيرِ حَيَاتِنَا نَحْوَ الْأَحْسَنِ وَالْأَفْضَلِ؛ لِتَصِيرَ حَيَاةَ الْجِدِّ وَالْإِخْلَاصِ، وَالْعَمَلِ وَالْإِتْقَانِ، لِبِنَاءِ الْإِنْسَانِ وَعِمَارَةِ الْأَوْطَانِ. الْإِنْسَانِ وَعِمَارَةِ الْأَوْطَانِ.

نَعُودُ إِلَى وَطَنِنَا (الْجَزَائِرِ)، حَامِلِينَ رُوحًا إِيجَابِيَّةً؛ لِتَرْقِيَةِ قِيَمِ الْعَمَلِ الْمُثْمِرِ الْمُنْتِجِ، غَيْرِ مُعْتَمَدِينَ عَلَى رِيعِ الْبِتْرُولِ وَالثَّرَوَاتِ الْبَاطِنِيَّةِ فَقَطْ، وَذَلِكَ، لِلْوُصُولِ إِلَى التَّنْمِيةِ الشَّامِلَةِ الْمُسْتَدَامَةِ، النَّتِي تُحَقِّقُ الرُّقِيَّ وَالإِرْدِهَارَ، وَتَصْمَنُ الإِلْتِحَاقَ بِرَكْبِ الْأُمَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ، خُصُوصًا فِي الْمُسْتَدَامَةِ، النَّتِي تُحَقِّقُ الرُّقِيَّ وَالإِرْدِهَارَ، وَتَصْمَنُ الإِلْتِحَاقَ بِرَكْبِ الْأُمَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ، خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْأَزْمَةِ الْإِقْتِصَادِيَّةِ، الَّتِي عَصَفَتْ رِيَاحُهَا بِكَثِيرٍ مِنْ الدُّولِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ، بَعْدَ الْأَزْمَةِ الطَّرِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ.

#### حُجَّاجُنَا الْمَيَّامِينَ:

لِنَحْمِّلُ رَسَائِلَ إِيجَابِيَّةً؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ نَزْرَعَ أَرْضَنَا، وَتَكُونَ لُقُمَةُ عَيْشِنَا طَيِبَةً هَنِيَّةً مِنْ أَرْضِ الْجَزَائِرِ.

لِنَحْمِلُ رَسَائِلَ إِيجَابِيَّةً؛ لِكَيْ نُحَرِّكَ دَوَالِيبَ مَصَانِعِنَا بِالْإِنْتَاجِ النَّوْعِيِّ وَالْكَمِّيِّ؛ حَتَّى يَكُونَ لِبَاسُنَا وَدَوَاؤُنَا وَسَائِرُ مُنْتَجَاتِنَا مِنْ مَصَانِعِ الْجَزَائِرِ.

لِنَحْمِلُ رَسَائِلَ إِيجَابِيَّةً؛ حَتَّى تَكُونَ جَامِعَاتُنَا صَانِعَةً لِلْمَعْرِفَةِ وَالْإِنْتَاجِ الْعِلْمِيِّ الْمُثْمِرِ، النَّذِي يَعُودُ عَلَى الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ بِالْخَيْرِ وَالْفَائِدَةِ.

لِنَحْمِلْ رَسَائِلَ إِيجَابِيَّةً؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ نُحَقِّقَ الْأَمْنَ الْفِكْرِيَّ وَالِاقْتِصَادِيَّ، وَنَتَغَلَّبَ عَلَى النَّبَعِيَّةِ فِي مُخْتَلِفِ أَشْكَالِهَا؛ لِنَسْتَكُمِلَ رِسَالَةَ الشُّهَدَاءِ، الَّذِينَ اسْتَعَادُوا الْأَرْضَ، وَصَانُوا الْعَرْضَ، وَاسْتَرْجَعُوا السِّيَادَةَ الْوَطَنِيَّة.

لنَحْمِّلُ رَسَائِلَ إِيجَابِيَّةً مِنْ أَجْلِ أَنْ نَقِفَ جَمِيعًا فِي وَجْهِ أَعْدَاءِ الْجَزَائِرِ، وَنَعْمَلَ عَلَى إِحْبَاطِ مَكَائِدِهِمْ وَمُؤَامَرَاتِهِمْ بِرَصِّ صُفُوفِنَا، وَتَوْحِيدِ كَلِمَتِنَا، وَتَقْوِيَةِ جَبْهَتِنَا الدَّاخِلِيَّةِ.

لِنَحْمِلْ رَسَائِلَ الْحُبِّ الَّتِي تَعَلَّمْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الَّذِي أَحَبَّ وَطَنَهُ، مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، وَكَانَ يَقُولُ: "وَهَذَا أُحُدُ جَبَلٌ يُجِبُنَا وَنُحِبُهُ" وَنَحْنُ نُرَدِّدُ مَعَهُ: "وَهَذِهِ الْجَزَائِلُ بَلَدُ يُحِبُنَا وَنُحِبُهُ".

وَالشَّعْبُ الْجَزَائِرِيُّ هُوَ الَّذِي أَهْدَى هَذَا الْوَطَنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَمَا قَالَ بَعْدَ اسْتِرْجَاع السِّيَادَةِ الْوَطَنِيَّةِ: «يَا مُحَمَّدْ مَبْرُوكْ عَلَيْكْ، الْجَزَائِرْ رَجَعَتْ لِيكْ».

فَتُرَابُ الْجَزَائِرِ يُغَذِّينَا فِي الْحَيَاةِ، وَيُؤْوِينَا بَعْدَ الْمَمَاتِ، هَوَاؤُهَا مُتَنَفَّسُنَا، مَاؤُهَا الزِّلَالُ مَشْرَبُنَا لَا وَطَنَ لَنَا سِوَاكِ يَا (جَزَائِرُ).

وَفِي خِضَمِّ هَذِهِ الْأَحْدَاثِ وَالْمُسْتَجِدَّاتِ، وَنَحْنُ فِي عَرَفَاتِ اللهِ، فِي رِحَابِ الْكَعْبَةِ قِبْلَةِ الْمُسْلِمِينَ، لَا تَنْسَى أُولَى الْقِبْلَتَيْنِ، وَثَالِثَ الْحَرَمَيْنِ، وَلَا يَغِيبُ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى وغزة العزة عَنْ عُقُولِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَاهْتِمَامَاتِنَا، فهي تعاني مِنْ اعْتِدَاءِ الصَّهَايِنَةِ الْمغْتَصِبِينَ؛ فَإِنَّ الْجَزَائِرَ قَالَتْ: «نَحْنُ مَعَ (فِلَسْطِينَ) ظَالِمَةً، أَوْ مَظْلُومَةً».

#### عِبَادَ اللهِ:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ، وَثَنَّى بِمَلَائِكَةِ قُدْسِهِ، فَقَالَ وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيمًا: ﴿إِنَّ أَللَّهَ وَمَلْئِكُهُ لِيصَلُّونَ عَلَى أَنْئِيمَةً ۚ يَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ۗ ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى إِمَامِنَا وَقُدْوَتِنَا سَيِّدُنَا (مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه) وَإِخْوَانِهِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَآلِ بَيْتِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ، وَتَابِعِيهِمْ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى وَالْمُرْسَلِينَ، وَآلِ بَيْتِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ، وَتَابِعِيهِمْ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنَّا صَالِحَ الْأَعْمَالِ، وَبَلغْنَا مِمَّا يُرْضِيكَ عَنَّا الْآمَالَ، اللَّهُمَّ وَجِدْ صَفَّنَا، وَاجْمَعْ كَلِمَتَنَا، وَلُمَّ شَمْلَنَا، وَطَهِرْ قُلُوبَنَا مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَهْوَاءِ، وَرَذَائِلِ الْأَخْلَقِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ كَلِمَتَنَا، وَلُمَّ شَمْلَنَا، وَطَهِرْ قُلُوبَنَا مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَهْوَاءِ، وَرَذَائِلِ الْأَخْلَقِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ رَحْمَتِكَ وَعَفُوكَ وَمَغْفِرَتِكَ، أَلَّا تَصْرِفَنَا مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ، إِلَّا وَقَدْ غَفَرْتُ ذُنُوبُنَا، وَفَرَّجْتَ هُمُومُنَا، وَقَضَيْتَ مُرْضَانَا وَعَافَيْتُ مُبْتَلَانًا، وَأَصْلَحْتَ ذُرِيَّتَنَا.

اللَّهُمَّ بُثَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي النَّفُوسِ، اللَّهُمَّ ارْسُمْ الْبَسْمَةَ عَلَى الْوُجُوهِ، اللَّهُمَّ أَدْخِلُ السَّكِينَةَ إِلَى الْقُمُّ بَثُ اللَّهُمَّ هَبْ طَالِحِنَا، اللَّهُمَّ هَبْ طَالِحِنَا اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ، وَلَا تَكِلْنَا إِلَى مَنْ سِوَاكَ. وَهَبْنَا جَمِيعًا لِعَوْنِ عِنَايَتِكَ، وَمَحْضِ رِعَايَتِكَ، وَتَوَلَّنَا اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ، وَلَا تَكِلْنَا إِلَى مَنْ سِوَاكَ. اللَّهُمَّ أَمِنَا فِي أَوْطَانِنَا، وَجَنَّبْنَا الْفِتَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَوَفِقْ وَلِيَّ أَمْرِنَا لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ، اللَّهُمَّ احْفَظْهُ بِحِفْظِكَ، وَأَيِّدُهُ بِتَأْيِيدِكَ، وَأَجْرِ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَاجْعَلْهُ مِفْتَاحًا لِكُلِّ خَيْرٍ، وَوَفْقَهُ لِمَا فِيهِ خَيْرُ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ، وَأَدِمْ عَلَيْهِ لِبَاسَ الصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ.

اللَّهُمَّ احْفَظْ جَزَائِرَنَا، اللَّهُمَّ احْمِ حُدُودَهَا، اللَّهُمَّ انْصُرْ جُنُودَهَا، اللَّهُمَّ امْلَأْ سُدُودَهَا، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يُحْيِي أَرْضَهَا، وَيَعَمِّرُ بُنْيَانَهَا، وَيُعَلِي شَأْنَهَا، وَيُطَوّرُ اقْتِصَادَهَا، وَيَبْنِي تَنْمِيتَهَا، وَيُحَافِظُ عَلَى هُوبِيَّتِهَا وَأَصَالَتِهَا؛ حَتَّى تَكُونَ فِي مُقَدِّمَةِ الْأُمَمِ وَالشُّعُوبِ فِي دِينِهَا وَدُنْيَاهَا وَحَاضِرِهَا وَمُسْتَقْبَلِهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ وَفْقَ الْحُجَّاجِ إِلَى إِتْمَامِ مَنَاسِكِهِمْ، وَأَعِدَّهُمْ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ، بِحَجّ مَبْرُورِ، وَسَعْي مَشْكُورِ، وَعَمَلٍ مُتَقَبِّلٍ مَأْجُورٌ.

وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى، وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الشَّرَفَا، ﴿سُبْخُنَ رَبِّكَ رَبِّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينُ وَالْحَمْدُ سِهِ رَبِّ الْعُلَمِينُ ﴾ وَسَلُمُ عَلَى الْمُرْسَلِينُ وَالْحَمْدُ سِهِ رَبِّ الْعُلَمِينُ ﴾